

## تها الأحتة:

في السنوات الأخيرة انتشرت في مجتمعاتنا الإسلامية \_ ولاسيما \_ بين الشباب والفتيات ، ظاهرة تمثّلت في: تقليد النصارى في الاحتفال بما يُسمَّىٰ عيد الحب ...!!!

#### موقف الإسلام من الحب

أيُّها الإخوة والأخوات: لا يوجد دينٌ يحثُّ أبناءه على المحبة والمودة والتآلف كدين الإسلام...

قال عليه الصلاة والسلام: ( إِذَا أُحبُّ أُحَدُكُم أَحَاه فَلْيُعِلِمُهُ أَنَّهُ يُحبُّهُ ) صحّمه الألباني [ ت بلإنّ المسلم تمتد عاطفته لتشمل كُلّ شيء ، حتى ما نُسميه بالجماد وغيره... تنبيه: لا يوجد شيء في الإسلام اسمه جماد ، بل كل شيء في الاسلام فيه حياة ، يُسبِّح الله تعالى ويذكره، قال -عزّوجل-:

(... وَ إِن مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِعَلْدِهِ وَلَكِن لَّإِ نَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ...) الإسراء. فتنبهوا... ١١١ فهذا رسول الله على ، يبادل جبل أحد المحبة ، فقد قال عليه الصلاة والسلام : ( هذا أُحدٌ جِبلٌ يُحبُنا ونُحبُه ) متفق عليه . ثم إنّ الحب في الاسلام ، ليس محصوراً بوقت معين، أو في صورة واحدة ، فالحب في ديننا أعمَّ وأشمل من الحب بين الرجل إني أحبك في الله. والمرأة ، فهناك حبُّ الله تعالى ، وحبُّ رسوله عليه الصلاة والسلام ، وحبُّ صحابته ﷺ،

- أُحبِكُ الله الذي أحببتني من أجله.

وحبُّ أهل الخير والصلاح ، وحبُّ الدين ونصرته ، وحبُّ الشهادة في سبيل الله ـ عزّ وجل ـ . . . وهناك أنواع من الحب كثيرة ، فمن القصور تضييق هذا المعنى الواسع على هذا النوع من الحب ( وهو الحب بين الرجل والمرأة ) .

#### حقيقتان يجب التركيز عليهما

أولاً: إنَّ الإسلام دينُّ كاملٌ غير ناقص ... وكل ما عداه باطل... كيف لا ... ؟؟؟ وهو الذي رضى الله تعالى لنا به ديناً... قال عزّ وجل:

# (٠٠٠) لَيُوْمَ أَكُمُلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَتْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينَا .٠٠٠)

ثانياً: لابدأن نعلم أنّ كل شيء مُبتدع ليس من الإسلام ، فحقيقته كالله قبيحٌ وخبيثٌ ، وإن سمَّوه بأسماء جميلة (كعيد الحب).. ١١ فعصرنا الذي نعيش فيه هوعصر:

الكذب، والدجل، والتلبيس، على الناس بامتياز... فقد سمُّوا:

الخمر...مشروبات روحية السزنا...حرية شخصية الكذب...دباوماسية التمسك بالإسلام...تعصب وإرهاب

الإنفلات من الإسلام... تقدم وحضارة ذكري الفجور والدعارة... عيد الحب... الله

الربا...فائدة النفاق...مجاملة

## بعض المخالفات الشرعية التي يشتمل عليها الاحتفال بما يُسمَّىٰ عيد الحب

أيُّها المسلمون و المسلمات: في الرابع عشر من فبراير ، من كل عام ، يحتفل بعض الناس بما يُسمَّىٰ بعيد الحب. . . ١١١ والأصحِّ أن يُسمَّىٰ بحادثة مقتل المدعو فالنتاين...وأيّاً كانت حقيقة هذه القصة (الاختلاف الروايات)، فإنَّنا كمسلمين ، لابد إلَّا أن نُحذَر من بعض المخالفات الشرعية التي يشتمل عليها الاحتفال بما يُسمَّىٰ عيد الحب والتي منها:

أولاً: فيه تقليد للنصاري، فالمسلم مأمورٌ بمخالفتهم... قال رسول الله عليه : (خالفوا اليهود والنصاري) صححه الألباني . .

وقال - أيضاً - عليه الصلاة والسلام : ( من تشبُّه بقوم فهو منهم ) صحَّمه الألباني. (وهذه مناسبة نصرانية...١١).



عائشة وي (أنَّ النبيَّ عليه الصلاة والسلام كان لايترك صليباً لاً نقضه ) البخاري .

ثانياً: فيه الكذب والدجل ، فإنّ اطلاق اسم (عيد الحب) فيه ترغيب وتلطيف

لحقيقة هذه العادة الفاجرة... الثان فيه الفجور والرذيلة ، فالواقع المُشاهد عن هذا اليوم يؤكد أنّه أصبح يوماً لإظهار الفجور ..وممارسة الرذيلة... والمجاهرة بها علناً...وفي وضح النهار... كما تتناقل ذلك وسائل الإعلام. رابعاً: فيه تشويه لحقيقة المحبة في الإسلام ، فالإسلام لم يُحارب الحب ولا المحبين، ولكن نظم هذه العاطفة في إطارها المسؤول ، فمن أحبُّ امرأة فعليه



وسائل الإعلام تتناقل فضائح ما يُسمَّىٰ بعيد الحب

مُباشرة خطبتها من ذويها ، والزواج منها ،

وبعدها ليمارس حبَّه في الجهر والعلن على هدي من كتاب الله 📕 🗬 وسُنَّة رسوله على والايكن: كخفافيش الظلام، وسُرَّاق الليل الذين يمارسون شهواتهم في خلسة من أعين الناس. خامساً: فيه فتح لباب الرنا، فالإسلام حرَّم الرنا...وحرَّم كل ما يؤدي إليه...محافظة على الأنساب، وعلى بقاء المجتمع المسلم مُتحابّاً متماسكاً...قال تعالى:

## ( وَلَا نَقْرَبُواْ ٱلزِّنِّيِّ إِنَّهُ رَكَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ) الإسراء 💶

سادساً: فيه مخالفة للمنهج الإسلامي المستقيم ، فقد أثبتت الإحصائيات أنَّ الزواج القائم على التعاليم الإسلامية ، أثبتُ وأدومُ ، وأنَّ الـزواج الـذي يسبقه علاقة بين الزوجين (أو ما يُسمّونه بالحب) زواج فاشل في معظم الأحيان... فالغالبية الساحقة لهذا الزواج عاقبته إلى الطلاق... لأنّ الكذب والتدليس يكون سيد الموقف بين الطرفين بسبب: الشهوة أو الطمع...وبعدها تظهر الحقائق. تنبيه هام: كل علاقة بين الرجل والمرأة خارج الإطار الشرعي،



أعراف الناس وتقاليدهم ليست كذلك ، فيستصغرونها من الرجل ، ويستعظمونها من المرأة... ألا ساء ما يحكمون ... !! فأين عدالة البشر ، من عدالة الله سبحانه وتعالى... ١٤٠٠ وأين قوانين الناس ، من شريعة الإسلام ... ١٤٠٠ سابعاً: فيه انسياق وراء الشائعات الحاقدة والهدّامة ، فالفاسدون و المفسدون من أصحاب: الإعلام. . والأقلام. . يُزيِّنون هذه الموبقات مكراً بالأمَّة ، وحقداً عليها. . .





يَحرُم بيع وشراء وإهداء ما يخص هذه العادة الفاجرة ، بنيَّة الاحتفال بها من: ورود...وقــلـوب...وبـطـاقــات...وهــدايــا...وغــيــرهــا... 💶 🖚

### لاتعارض بين رقة المشاعر...وطاعة الله تعالى:

المسلم عندما يُحدَّر من هذه العادة وأمثالها ويعتزلها ، ليس لأنَّه لا يملك إحساساً أو شعوراً، أو لانَّه جافٌّ أو قاسٍ، كما يحلو لكثير من المنافقين والأذناب ،اتهامه بذلك . .

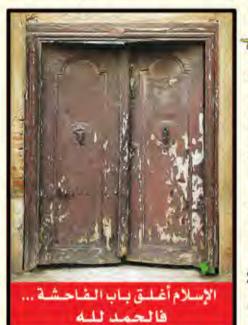

قال تعالى:

وَمِنْ ءَايَنتِهِ الْنَحْلَقُ

لَكُرُمِنْ أَنفُسِكُمُ أَزْوَيْجًا

لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

يَنْكُمْ مُّودَةً وَرَحْمَةً ...



بل الإسلام هو الذي علم الإنسان ، رقة الشعور والرحمة ، قال تعالى : (وَمَا أَرْسَلُنَكُ إِلَّارِحُمَةً لِلْعَلَمِينَ) الأنبياء . وإنّما ينهل عنها \_ كما ذكرنا سابقاً \_ لأنّ الإسلام نهي عنها ، ومن ثمّ فالمسلم مأمورٌ أن يكون عبداً مطيعاً

الحياء

شعار المسلمة

لله تعالى وحده لا شريك لِه ، وليس عبداً

ون حاول هؤلاء الخونة ، ترغيب المسلمين وان حاول هـ المسلمين العادة من أمـور : ضارة . . فاسـدة . . مُـدمِّرة . . وان حاول هؤلاء الخونة ، ترغيب المسلمين

ربي المون سود و السوت المركب المسابق الماني جميل... (ا

بيد من يزعمون أنَّ للحب عيداً لُهيب بالآباء والأمهات . . والمدرسين والمدرسات

وكافة القائمين على وسائل الإعلام في: الإذاعة ، والتلفزيون ، والصحف ، والمجلات . . . تحذير :

أبنائنا وبناتنا... من هذه العادات: المُحرَّمة.. والفاجرة.. والخبيشة... قال تعالى: (يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا قُو ٓ اَنفُسَكُمْ وَالْقَلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِبَارَةُ عَلَيْهَا مَلَتِكُمُّ غِلَاظُ شِدَادُ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَاۤ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ) التحريم.

#### دعـــاء

نسأل الله سبحانه وتعالى ، أن يحفظ أبناءنا وبناتنا ، وجميع المسلمين والمسلمات من هذه المعاصي. . . والشرور . . . والمنكرات . . . وأن يجعلنا جميعاً من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه . . . إنّه ولتّ ذلك والقادر عليه . . .



لهيدالجها

یا مسلمون

تذكّروا إخوةً لكم يُقتلون

اللهم احفظ شباب وفتيات المسلمين

#### وأخيراً...إليكم فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في ١٤٢٠/١١/٥ هـ

السؤال: انتشر في الآونة الأخيرة الاحتفال بعيد الحب-خاصة بين الطالبات وهو عيد من أعياد النصارى ، ويكون الزي كام لا باللون الأحمر (الملبس والحذاء) ويتبادلن الزهور الحمراء... نأمل من فضيلتكم بيان حكم الاحتفال بمثل هذه الأمور، والله يحفظكم ويرعاكم. الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته... الاحتفال بعيد الحب لا يجوز لوجوه:

الأول: أنَّه عيد بدعي لا أساس له في الشريعة. الثاني: أنَّه يدعو إلى العشق والغرام.

الثالث: أنَّه يدعو إلى اشتغال القلب بمثل هذه الأمور التافهة المخالفة لهدي السلف الصالح رضي الله عنهم، فلا يحلّ أن يُحدِثَ في هذا اليوم شيء من شعائر العيد، سواء كان في المآكل أو المشارب أو الملابس أو التهادي أو غير ذلك، وعلى المسلم أن يكون عزيزاً بدينه، وأن لا يكون إمَّعة يتبع كل ناعق.

أسأل الله تعالى أن يُعيد المسلمين من كل الفتن ، ما ظهر منها وما بطن ، وأن يتولانا بتوليه وتوفيقه. . . انتهى .

#### الإسلام كله خير ... وما عداه شر:

#### وختاماً . . . أيُّها الإخوة والأخوات . . . لا بدَّ أن نعلم :

أنَّ ماهو موجود لدى غيرنا وليس عندنا (كعيد الحب المزعوم)... فإنَّما هـو بلاءٌ عـافـانـا اللـه تعالى منـه... وأنَّ مـاعـنـدنا وليس عنـد غيـرنا ( مـن الكـتـاب والـسُـنَّــة)... فإنَّما هو إكرامٌ وتشريفٌ من الله عزَّ وجل لنا... فالحمد للـه على نعمة الإسلام.

وجزاكم الله خيراً... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

S.S.S.

للتوزيع

المجاني : الكوبت - السالمية - شارع الشجيحيل - هاتف : ١٩٥٠ / ١٩٥٠ - ١٩٥٠ / ١٩٥٠ - ١٩٥٠ / ١٩٥٠ - ١٩٥٠ / ١٩٥٠ - ١٩٥٠ / ١٩٥٠ - ١٩٥٠ / ١٩٥٠ - ١٩٥٠ / ١٩٥٠ - ١٩٥٠ / ١٩٥٠ - ١٩٥٠ / ١٩٥٠ - ١٩٥٠ / ١٩٥٠ - ١٩٥٠ / ١٩٥٠ - ١٩٥٠ / ١٩٥٠ - ١٩٥٠ / ١٩٥٠ - ١٩٥٠ / ١٩٥٠ - ١٩٥٠ / ١٩٥٠ - ١٩٥٠ / ١٩٥٠ - ١٩٥٠ / ١٩٥٠ - ١٩٥٠ / ١٩٥٠ - ١٩٥٠ / ١٩٥٠ - ١٩٥٠ / ١٩٥٠ - ١٩٥٠ / ١٩٥٠ - ١٩٥٠ / ١٩٥٠ - ١٩٥٠ / ١٩٥٠ - ١٩٥٠ / ١٩٥٠ - ١٩٥٠ / ١٩٥٠ - ١٩٥٠ / ١٩٥٠ - ١٩٥٠ / ١٩٥٠ - ١٩٥٠ / ١٩٥٠ - ١٩٥٠ / ١٩٥٠ - ١٩٥٠ / ١٩٥٠ - ١٩٥٠ / ١٩٥٠ - ١٩٥٠ / ١٩٥٠ - ١٩٥٠ / ١٩٥٠ - ١٩٥٠ / ١٩٥٠ - ١٩٥٠ / ١٩٥٠ - ١٩٥٠ / ١٩٥٠ - ١٩٥٠ / ١٩٥٠ - ١٩٥٠ / ١٩٥٠ - ١٩٥٠ / ١٩٥٠ - ١٩٥٠ / ١٩٥٠ - ١٩٥٠ / ١٩٥٠ - ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ - ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ - ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ - ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥ / ١٩٥٠ / ١٩٥ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥ / ١٩٥